الجُزْءُ الحَامِشُ الْجُرْءُ الحَامِشُ الْجُرْءُ الْخَامِشُ الْجُرْءُ الْمِسَاءِ الْمِنْ الْمِسَاءِ الْمِنْ الْمِسَاءِ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُعِلْمِ لِلْمِنْ الْمِنْ ال

الله وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَبَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلُّ لَكُمْ مَّاوَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ ۠ؠٲؙمَوَالِكُم مِّحْصِنِينَ عَيْرَمُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعَةُربِهِ-مِنْهُنَّ فَعَاثُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فِمَن مَّامَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضَ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتِ غَيْرَمُسَافِحَتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانَّ فَإِذَآ أَحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبُرُواْ خَيْنٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ عَفُوزٌ رَّحِيثُ ٥ يُريدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن فَبَاكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

(الله وحرم عليكم نكاح المترزوجات من النساء، إلا ما ملكتموهن بالسبي في الجهاد في سبيل الله، فيحل لكم وطؤهن بعد استبراء أرحامهن بحيضة، فرض الله ذلك عليكم فرضًا، وأحل الله ما عدا ذلكم من النساء، أن تطلبوا بأموالكم إحصان أنفسكم وإعفافها بالحلال غير قاصدين الزني، فمن تمتعتم بهن بالنكاح فأعطوهن مهورهن التي جعلها الله فريضة واجبة عليكم، ولا إثم عليكم فيما وقع عليه تراضيكم من بعد تحديد المهر الواجب من زيادة عليه أو مسامحة في بعضه، إن الله كان عليمًا بخلقه لا يخفى عليه منهم شيء، حكيمًا في تدبيره يخفى عليه منهم شيء، حكيمًا في تدبيره

ومن لم يستطع منكم - أيها الرجال - لقلة ماله أن يتزوج الحرائر من النساء جاز له نكاح الإماء المملوكات لغيركم، إن كن مؤمنات فيما يظهر لكم، والله أعلم بحقيقة إيمانكم وبواطن أحوالكم، وأنتم وهنَّ سواء في الدين والإنسانية، فلا تُستنكفوا عن الزواج منهن، فتزوجوهن بإذن مالكيهن، وآتوهن مهورهن دون نقص أو مماطلة، هذا إن كن عفيفات غير زانيات علنًا، ولا متخذات أخِلاه علزني بهن سرًّا، فإذا تزوجن، ثم ارتكبن فاحشة الزنى فحدُّه ن نصف عقوبة الحرائر: خمسين جلدة، ولا رجم عليهن، بخلاف المحصنات من الحرائر إذا زنين. ذلك المذكور من إباحة نكاح الإماء المؤمنات العفيفات رخصة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزني، ولم يقدر على الزواج من الحرائر، على أن الصبر عن نكاح الإماء أولى؛ لتجنيب الأولاد الاسترقاق، والله غفور لمن تاب من عباده، رحيم بهم، ومن رحمته أن شرع لهم نكاح الإماء

حال العجز عن نكاح الحرائر عند خشية الزني.

📆 يريد الله سبحانه بتشريعه هذه الأحكام لكم أن يبين لكم معالم شرعه ودينه، وما فيه مصالحكم في الدنيا والآخرة، ويريد أن يرشدكم إلى طرق الأنبياء من قبلكم في التحليل والتحريم، وشمائلهم الكريمة، وسيرهم الحميدة لتتبعوهم، ويريد أن يرجع بكم عن معصيته إلى طاعته، والله عليم بما فيه مصلحة عباده فيشرعه لهم، حكيم في تشريعه وتدبيره لشؤونهم.

# ، مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ

- خُرمة نكاح المتزوجات: حرائر أو إماء حتى تنقضي عدتهن أيًّا كان سبب العدة.
- أن مهر المرأة يتعين بعد الدخول بها، وجواز أن تحط بعض مهرها إذا كان بطيب نفس منها.
- جواز نكاح الإماء المؤمنات عند عدم القدرة على نكاح الحرائر؛ إذا خاف على نفسه الوقوع في الزنى.

ZWYTYWYTYWY X AY X YWYTYWYTYWY

من مقاصد الشريعة بيان الهدى والضلال، وإرشاد الناس إلى سنن الهدى التي تردُّهم إلى الله تعالى.

📆 والله يريد أن يتوب عليكم، ويتجاوز عن سيئاتكم، ويريد الذين يسيرون خلف ملذاتهم، أن تبعدوا عن طريق الاستقامة بُعدًا شديدًا.

ش يريد الله أن يخفف عنكم فيما شرع، فلا يكلفكم ما لا تطيقون؛ لأنه عالم بضعف الإنسان في خَلْقه وخُلُقه. (أن يا أيها الذين آمنوا بالله واتبَعوا رسوله، لا يأخذ بعضكم مال بعض بالباطل، كالغصب والسرقة والرشوة وغيرها، إلا أن تكون الأموال أموال تجارة صادرة عن تراضى المتعاقدين، فيحل لكم أكلها والتصرف فيها، ولا يقتل بعضكم بعضًا، ولا يقتل أحدكم نفسه، ولا يُلِّق بها إلى التهلكة، إن الله كان بكم رحيمًا، ومن رحمته حَرَّم دماءكم وأموالكم وأعراضكم.

(نا) ومن يفعل ذلك الذي نُهي عنه فياكل مال غيره أو يتعدى عليه بقتل ونحوه عالمًا متعديًا، لا جاه لا أو ناسيًا؛ فسيدخله الله نارًا عظيمة يوم القيامة، يعانى حرها، ويقاسى عذابها، وكان ذلك على الله هيئًا؛ لأنه قادر لا يعجزه شيء. 📆 إن تبتعـدوا - أيها المؤمنـون -عن فعل كبائر المعاصى مثل الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وأكل الربا؛ نتجاوز عما ترتكبونه من صغائرها بتكفيرها ومحوها، وندخلكم مكانًا كريمًا عند الله، وهو الجنة.

(تا ولا تتمنّوا - أيها المؤمنون - ما فضَّل الله به بعضكم على بعض؛ لئلا يؤدى إلى السخط والحسد، فلا ينبغى للنساء أن يرتجيـن مـا خصــ الله بــه الرجال، فإن لكل فريق حظًّا من الجزاء بحسبه، واطلبوا من الله أن يزيدَكم من عطائه؛ إن الله عليم بكل شيء؛ فأعطى

كل نوع ما يناسبه.

🥡 ولكل واحد منكم جعلنا له عَصَبَة يرثون مما ترك الوالدان والأقربون من ميراث. والذين عقدتم معهم الأيمان المؤكدة على الحِلْف والنصرة فأعطوهم نصيبهم من الميراث، إن الله كان على كل شيء شهيدًا، ومن ذلك شهادته على أيمانكم وعهودكم هذه، والتوارث بالحِلف كان في صدر الإسلام، ثم نُسِخ.

#### و مِن فَوَابِدِ ٱلْآَيَاتِ:

- سعة رحمة الله بعباده؛ فهو سبحانه يحب التوبة منهم، والتخفيف عنهم، وأما أهل الشهوات فإنما يريدون بهم ضلالًا عن الهدى.
  - حفظت الشريعة حقوق الناس؛ فحرمت الاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض، ورتبت أعظم العقوبة على ذلك.
    - الابتعاد عن كبائر الذنوب سبب لدخول الجنة ومغفرة للصغائر.
    - الرضا بما قسم الله، وترك التطلع لما في يد الناس؛ يُجنِّب المرء الحسد والسخط على قدر الله تعالى.

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُريدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَتِ أَن تَمِيلُواْمَيْ لَاعَظِيمَا ۞يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ۞يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَأْكُلُوٓ الْمُوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِل إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَدَرَةً عَنتَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقَتُتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيكُمْ لَوَيْكُ وَلَالًا عُدُولَاً وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ نَارًا وَكَاتَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ۞ إِن تَجْتَ نِبُواْ كَبَآبِرَمَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكُفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلَاكَ بِمَا ١ وَلَا تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ لِّلرِّجَالِ نَصِيتُ مِّمَا ٱكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيتُ مِّمَا ٱكْتَسَبُن وَسْئَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضَيلِهُ عَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمَانُ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَ لِي مِمَّاتَ رَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۞

الجُزْءُ الحَامِسُ ﴿ الْجُرْءُ الْخَامِسُ الْجُرِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلُولِللَّالِيلِيلِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَغْضِ وَبِمَا أَنْفَقُواْمِنِ أَمْوَالِهِمْ فَٱلصَّالِحَاتُ قَانِتَكُ حَلِفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظُ ٱللَّهُ وَٱلَّتِي تَخَافُونَ نْشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَاتَبۡغُواْعَلَيۡهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ۞ وَإِنْ خِفْ تُرْشِقَاقَ بَيْنِهِمَا ا فَٱبْعَثُواْ حَكَمَامِّنَ أَهْلِهِ عُوَجَكَمَامِّنَ أَهْلِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّ يُريدَآ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُ مَآ إِتَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا ﴿ خَبِيرًا ﴿ وَٱعۡبُدُواْ اللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِ عَشَيۡعًا ۗ ا وَ بِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَانَا وَبِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِين وَٱلْجَارِذِي ٱلْقُرْبَكِ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمُ مِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنكَانَ مُغْتَالًا فَخُورًا ١ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونِ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَاتَاهُمُ

ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهُ ٥ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِينَ عَذَابَامُّهِ بِنَا ۞

BUSH STATE OF A L RESPONDED TO THE STATE OF THE STATE OF

(ثُنُّ) الرجال يَرْعَـون النساء، ويقومـون على شؤونهن، بسبب ما خصَّهم الله به من الفضل عليهن، وبسبب ما يجب عليهم من النفقة والقيام عليهن، والصالحات من النساء مطيعات لربهن، مطيعات لأزواجهن، حافظات لهم في غيبتهم بسبب توفيق الله لهن، واللاتي تخافون ترفُّعهن عن طاعة أزواجهن في قول أو فعل، فابدؤوا - أيها الأزواج- بتذكيرهن وتخويفهن من الله، فإن لم يستجبن فاهجروهن في الفراش، بأن يوليها ظهره ولا يجامعها، فإن لم يستجبن فاضربوهن ضربًا غير مبرِّح، فإن رجعن إلى الطاعة؛ فلا تعتدوا عليهن بظلم أو معاتبة، إن الله كان ذا علوِّ على كل شيء، كبيرًا في ذاته وصفاته فخافوه.

وإن خفت م - يا أولياء الزوجين-أن يصل الخلاف بينهما إلى العداوة والتدابر، فابعثوا رجلًا عدلًا من أهل الزوج، ورجلًا عدلًا من أهل الزوجة: ليحكما بما فيه المصلحة من التفريق أو التوفيق بينهما، والتوفيق أحب وأولى، فإن أراده الحَكمان وسلكا الأسلوب الأمثل إليه يوفق الله بين الزوجين، ويرتفع الخلاف بينهما، إن الله لا يخفى عليه شيء من عباده، وهو عليم بدقائق ما يخفونه في قاوبهم.

واعبدوا الله وحده بالانقياد له، ولا تعبدوا معه سواه، وأحسنوا إلى الوالدين بإكرامهما وبرِّهما، وأحسنوا إلى الأقارب واليتامى وذوي الحاجة، وأحسنوا إلى الجار ذي القرابة، والجار الذي لا قرابة له، وأحسنوا إلى الصاحب المرافق لكم، وأحسنوا إلى المسافر الغريب الذي انقطعت به السبل، وأحسنوا إلى مماليككم، إن الله لا يحب من كان معجبًا بنفسه، متكبرًا على عباده، مادحًا

لنفسه على وجه الفخر على الناس.

ولا يحب الله الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم من الإنفاق مما أعطاهم من رزقه، ويأمرون بقولهم وفعلهم غيرُهم بذلك، ويخفون ما آتاهم الله من فضله من الرزق والعلم وغيره، فلا يبينون للناس الحق، بل يكتمونه، ويظهرون الباطل، وهذه الخصال من خصال الكفر، وقد هيأنا للكافرين عذابًا مخزيًا.

# ، مِنفَوَابِدِٱلْأَيَاتِ:

- ثبوت قِوَامة الرجال على النساء بسبب تفضيل الله لهم باختصاصهم بالولايات، وبسبب ما يجب عليهم من الحقوق، وأبرزها النفقة على الزوجة.
  - التحذير من البغي وظلم المرأة في التأديب بتذكير العبد بقدرة الله عليه وعلوه سبحانه.
    - التحذير من ذميم الأخلاق، كالكبر والتفاخر والبخل وكتم العلم وعدم تبيينه للناس.

📆 وهيأنا العذاب كذلك للذين ينفقون أموالهــم من أجــل أن يراهــم الناس ويمدحوهم، وهم لا يؤمنون بالله، ولا بيوم القيامة؛ أعددنا لهم ذلك العذاب المخزى، وما أضلهم إلا متابعتهم للشيطان، ومن يكن الشيطان له صاحبًا ملازمًا فساء صاحبًا.

📆 وماذا يضر هؤلاء لو أنهم آمنوا بالله حقًّا وبيوم القيامة، وأنفقوا مما رزقهم الله في الوجوه التي يحبها ويرضاها؟! بل في ذلك الخير كله، وكان الله بهم عليمًا، لا يخفى عليه حالهم، وسيجازي كلًا بعمله.

🟐 إن الله تعالى عدل لا يظلم عباده شيئًا، فلا ينقص من حسناتهم مقدار نملة صغيرة، ولا يزيد في سيئاتهم شيئًا، وإن تكن زنة الذرَّة حسنة يضاعف ثوابها فضلًا منه، ويؤت من عنده مع المضاعفة ثوابًا عظيمًا.

(ثُّ) فكيـف يكـون الأمــر يــوم القيامــة حين نجىء بنبى كل أمة يشهد عليها بما عملت، ونجىء بك - أيها الرسول - على أمتك شاهدًا؟!

( في ذلك اليوم العظيم يود الذين كفروا بالله وعصوا رسوله لوصاروا ترابًا فكانوا سواءً هم والأرض، ولا يُخفون عن الله شيئًا مما عملوا؛ لأن الله يختم على ألسنتهم فلا تنطق، ويأذن لجوارحهم فتشهد عليهم بعملهم.

(ث) يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، لا تصلُّوا وأنتم في حال سكر حتى تصحوا من سكركم، وتميزوا ما تقولون - وكان هذا قبل تحريم الخمر مطلقًا - ولا تصلُّوا وأنتم في حال جنابة، ولا تدخلوا المساجد في حالها إلا مُجْتازين دون بقاء فيها؛ حتى تغتسلوا، وإن أصابكم مرض لا يمكن استعمال

الماء معه، أو كنتم مسافرين، أو أحدث أحدكم، أو جامعتم النساء؛ فلم تجدوا ماء - فاقصدوا ترابًا طاهرًا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، إن الله كان عفوًّا عن تقصيركم، غفورًا لكم.

🜐 ألم تعلم - أيها الرسول - أمر اليهود الذين أعطاهم الله حظًّا من العلم بالتوراة يستبدلون الضلال بالهدى، وهم حريصون على إضلالكم - أيها المؤمنون - عن الصراط المستقيم الذي جاء به الرسول؛ لتسلكوا طريقهم المعوجّ؟!

هِن فَوَاردَ الْآنَاتِ:

- من كمال عدله تعالى وتمام رحمته أنه لا يظلم عباده شيئًا مهما كان قليلًا، ويتفضل عليهم بمضاعفة حسناتهم.
  - من شدة هول يوم القيامة وعظم ما ينتظر الكافر يتمنى أن يكون ترابًا.
  - الجنابة تمنع من الصلاة والبقاء في المسجد، ولا بأس من المرور به دون مُكّث فيه.
  - تيسير الله على عباده بمشروعية التيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله.

الجُزْءُ الحَامِسُ ﴿ الْحَرْمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوَلَهُ مِرِعَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ و قَرينَا فَسَاءَ قَرِينَا ۞ وَمَاذَا عَلَيْهِمُ لَوْءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنْفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ١٠ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أُجۡرًاعَظِيمَا۞فَكَيۡفَ إِذَاحِئۡنَامِنكُلِّأُمَّةٍ بِشَهِيدٍ

وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَلَوُٰلآءِ شَهِيدًا ۞يَوْمَبِذِيوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوْاْ ٱلرَّسُولَ لَوْتُسَوِّي بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ۞يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لِاتَقَ رَبُواْ ٱلصَّلَوَةَ وَأَنتُمُ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعُلَمُواْ مَاتَقُولُونَ وَلَاجُنُبًا إِلَّا عَابِرِي

سَبِيلِحَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ وَإِنكُنتُرمَّرْضَيَ أَوْعَلَىٰ سَفَر أَوْجَاءَ أَحَدُّمِّنكُمْ مِّنَ ٱلْغَابِطِ أَوْلَامَسْ تُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْرَ تَجِبُ دُواْمَاءَ

فَتَيَمَّمُواْصَعِيدَاطَيِّبَافَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْنَصِيبًامِّنَ

ٱلْكِتَابِيَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ ٱلسَّبِيلَ

CHARLES AND MARKET TO A CONTRACT TO A CONTRA

الجُزْءُ الحَامِسُ مِنْ الْمُرَاءُ الخَامِسُ الْمُؤْمِنُ اللِّسَاءِ مَنْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا ۞ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَيِّرُفُونَ ٱلْكَلِمَعَن مَّوَاضِعِهِ عُ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَهُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَافِي ٱلدِّينِّ وَلَوْأَنَّهُ مُ قَالُواْسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعُ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قِلْيِلًا ۞ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَءَامِنُواْ بِمَانَزَّلْنَا مُصَدِّقًالِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهَا فَنَرُدَّهَا عَلَىٓ أَدۡبَارِهَآ أَوۡنَلۡعَنَهُمۡكُمَا لَعَنَّاۤ أَصۡحَٰبَٱلسَّبۡتِۗ وَكَانَأۡمُرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُأَن يُشْرَكَ بِهِ ء وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشُركُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى ٓ إِثْمًا عَظِيمًا وَلَا يُظْلَمُونَ فِيَسِلًا ١٤٠٤ أَنظُرُكَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَكَفَى بِهِ عَإِثْمَامُّبِينًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوثُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلۡكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَوُلَاءِ أَهْدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا

(ف) والله ﴿ أعلم منكم بأعدائكم - أيها المؤمنون - فأخبركم بهم وبيَّن لكم عداوتهم، وكفى بالله وليًّا يحفظكم من بأسهم، وكفى بالله نصيرًا يمنعكم من كيدهم وأذاهم وينصركم عليهم. (آناً) من اليهود قوم سوء يغيرون الكلام الذي أنزله الله، فيُؤوِّلونه على غير ما أنزل الله، ويقولون للرسول عَلَيْهُ حين يأمرهم بأمر: سمعنا قولك، وعصينا أمرك، ويقولون مستهزئين: اسمع ما نقول لا سَمعَت؛ ويوهمون بقولهم: «راعنا» أنهم يريدون: راعنا سمعك، وإنما يريدون الرعونة؛ يلوون ، ويقصدون القدح في الدين، ولو أنهم قالوا: سمعنا قولك، وأطعنا أمرك، بدلًا من قولهم: سمعنا قولك، وعصينا أمرك، وقالوا: اسمع، بدل قولهم: اسمع لا سمعت، وقالوا: انتظرنا نفهم عنك ما تقول، بدل قولهم: راعنا؛ لكان ذلك خيرًا لهم مما قالوه أولًا، وأعدل منه؛ لما فيه من حسن الأدب اللائق بجناب النبي رَيِّيَ الله عنهم الله ، فطردهم من رحمته بسبب كفرهم، فلا يؤمنون إيمانًا

اليهود والنصارى، آمنوا بما أنزلنا على اليهود والنصارى، آمنوا بما أنزلنا على محمد أن الذي جاء مصدقًا لما معكم من التوراة والإنجيل، من قبل أن نمحو ما في الوجوه من الحواس، ونجعلها ناحية لدبارهم، أو نطردهم من رحمة الله كما طردنا منها أصحاب السبت الذين اعتدوا بالصيد فيه بعد نهيهم عنه، فمسخهم الله قردة، وكان أمره تعالى وقدره واقعًا لا محالة.

ان الله لا يغفر أن يُشرك به شيء من مخلوقاته، ويتجاوز عما دون الشرك من مخلوقاته، ويتجاوز عما دون الشرك

والكفر من المعاصي لمن يشاء بفضله، أو يعذب بها من شاء منهم بقدر ذنوبهم بعدله، ومن يُشرك مع الله غيره فقد اختلق إثمًا عظيمًا لا يُغفر لمن مات عليه.

( الله وحده هو الذي يثني على من شاء من عباده ويزكيه على أنفسهم وأعمالهم؟ بل الله وحده هو الذي يثني على من شاء من عباده ويزكيهم؛ لأنه عالم بخفايا القلوب، ولن ينقصوا شيئًا من ثواب أعمالهم ولو كان قدر الخيط الذي في نواة التمر.

(في انظر -أيها الرسول- كيف يختلقون على الله الكذب بثنائهم على أنفسهم! وكفي بدلُّك ذنبًا مبينًا عن ضلالهم.

ر الم تعلم - أيها الرسول - وتتعجب من حال اليهود الذين أتاهم الله حظًّا من العلم، يؤمنون بما اتخذوه من معبودات من دون الله، ويقولون - مصانعةً للمشركين -: إنهم أهدى طريقًا من أصحاب محمد ﷺ؟!

مِن فَوابِدِ أَلْآيَاتِ .

- كفاية الله للمؤمنين ونصره لهم تغنيهم عما سواه.
- بيان جرائم اليهود، كتحريفهم كلام الله، وسوء أدبهم مع رسوله ﷺ، وتحاكمهم إلى غير شرعه سبحانه.
- بيان خطر الشرك والكفر، وأنه لا يُغفر لصاحبه إذا مات عليه، وأما ما دون ذلك فهو تحت مشيئة الله تعالى.

(أولئك الذين يعتقدون هذا الاعتقاد الفاسد هم الذين طردهم الله من رحمته، ومن يطرده الله فلن تجد له نصيرًا يتولاه.

(أق ليس لهم نصيبٌ من الملك، ولو كان لهم هذا لَمَا أعطوا أحدًا منه شيئًا، ولوكان قدر النقطة التي في ظهر نواة

(فق) بل يحسدون محمدًا ﷺ وأصحابه على ما آتاهم الله من النبوة والإيمان والتمكين في الأرض. فَلِمَ يحسدونهم وقد سبق أن آتينا ذرية إبراهيم الكتاب المنزل، وما أوحيناه إليهم سوى الكتاب، وآتيناهم ملكًا واسعًا على الناس؟ ا

(ف) من أهل الكتاب من آمن بما أنزل الله على إبراهيم عليه وعلى أنبيائه من ذريته، ومنهم من أعرض عن الإيمان به، وهذا موقفهم مما أنزل على النبى محمد ﷺ، والنار هي العذاب المكافئ لمن كفر منهم.

﴿ إِن الذين كفروا بآياتنا سوف ندخلهم يوم القيامة نارًا تحيط بهم، كلما أحرقت جلودهم بدلناهم جلودًا أخرى غيرها؛ ليستمر عليهم العذاب، إن الله كان عزيزًا لا يغالبه شيء، حكيمًا فيما يدبره ويقضى به.

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاتَّبِعُوا رَسُلَّهُ، وعملوا الطاعات سندخلهم يوم القيامة جنات تجرى من تحت قصورها الأنهار، ماكثين فيها أبدًا، لهم في هذه الجنات زوجات مطهرات من كل قذر، وسندخلهم ظلًا ممتدًّا كثيفًا لا حر فيه ولا برد.

( أَنُ الله يأمـركم أن توصـلوا كل ما ائتمنتم عليه إلى أصحابه، ويأمركم إذا قضيتم بين الناس أن تقسطوا ولا تميلوا وتجوروا في الحكم، إن الله نِعُم ما يُذَكِّرُكم به ويرشدكم إليه في كل

أحوالكم، إن الله كان سميعًا لأقوالكم، بصيرًا بأفعالكم.

🚳 يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، أطيعوا الله وأطيعوا رسوله، بامتثال ما أمر واجتناب ما نهي، وأطيعوا ولاة أموركم ما لم يأمروا بمعصية، فأن اختلفتم في شيء فارجعوا فيه إلى كتاب الله وسُنَّة نبيه عليه أن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك الرجوع إلى الكتاب والسُّنَّة خير من التمادي في الخلاف والقول بالرأى، وأحسن عاقبة لكم.

هِن فَوَابِدِ الآبَاتِ .

● من أعظم أسباب كفر أهل الكتاب حسدهم المؤمنين على ما أنعم الله به عليهم من النبوة والتمكين في الأرض.

• الأمر بمكارم الأخلاق من المحافظة على الأمانات، والحكم بالعدل.

الجُزْءُ الخَامِشُ الْجُرْءُ الْخَامِشُ الْجُرْءُ الْخَامِشُ الْجُرْءُ الْخَامِشُ الْجُرْءُ الْخَامِشُ الْجُرَاءُ الْخَامِشُ الْجُراءُ الْخَامِشُ الْجُراءُ الْخَامِشُ الْجُراءُ الْخَامِشُ الْجُراءُ الْخَامِشُ الْجُراءُ الْخَامِشُ الْجُراءُ الْجُراءُ الْخَامِشُ الْجُراءُ الْجَراءُ الْجُراءُ الْحُراءُ الْجُراءُ الْحُراءُ الْحِراءُ الْحِراءُ الْحِراءُ الْحِراءُ الْحِراءُ الْحُراءُ الْحِراءُ الْحِراءُ الْحَامِ الْحَامِ الْحِراءُ الْحَامِ الْحِراءُ الْحَامِ الْ أُوْلَنَيكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهَ ۗ وَمَن يَلْعَن ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ و نَصِيرًا ۞

أَمْرَلَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ أَمْر يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَاءَاتَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهِ ٥ فَقَدْءَاتَيْنَا

ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُم مُّلَكًاعَظِيمًا ١

فَمِنْهُم مِّنْءَامَنَ بِهِ ءَوَمِنْهُم مِّن صَدَّعَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ٥

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِاَيَتِنَاسَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلّْمَا نَضِجَتُ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ

عَنِيزًاحَكِيمًا۞وَٱلَّذِينَءَامَنُواْوَعَمِلُواْٱلصَّلِحَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَاۤ ٱلْذَآ لَهُمۡ فِيهَآ

أَزُوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدُخِلُهُمۡظِلَّا ظَلِيلًا۞\* إِنَّ ٱللَّهَ يَامُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَانَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُ مِبَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن

تَحَكُمُواْ بِٱلْعَدُلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِلِّهِ ٓ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۞يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓ الْطَيعُواْٱللَّهَ وَأَطِيعُواْٱلرَّسُولَ وَأُولِي

ٱڵٲٛمۡرهِڹڬٛۄ۫ؖ؋ؘٳڹؾؘڹؘڗؘۼؿؙڗڣۣۺؘؠٙۼؚ؋ؘۯڎۨۅهؙٳڶؽٱڛۜۼۅۘۘٲڵڗۜڛٛۅؚڮٳڹڬٛڹؾؙؠۧ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرَ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

● وجوب طاعة ولاة الأمر ما لم يأمروا بمعصية، والرجوع عند التنازع إلى حكم الله ورسوله ﷺ تحقيقًا لمعنى الإيمان.

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْءَ امَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أَنْزِلَ مِن قَبَلِكَ يُرِيدُونِ أَن يَتَحَاكُمُوۤاْ إِلَى ٱلطَّلغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوٓ اْأَن يَكُفُرُواْ بِهِۦ وَيُريدُ ٱلشَّيۡطِنُ أَن يُضِلُّهُمۡ ضَكَلَابِعِيدَا۞وَإِذَاقِيلَلَهُمْ تَعَالُواْ إِلَكِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونِ عَنكَ صُدُودًا ۞ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَابَتْهُ مِمُّصِيبَ ثُابِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّجَآءُ وِكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدُنَ ٓ إِلَّا إِحْسَنَاوَتَوْفِيقًا۞أُوْلَىٓمِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِ مِ فَأَعُ رِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُ مَ فِيَ أَنفُسِهِ مِ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿ وَمَاۤ أَرۡسَـٰ لَنَامِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُ مَرِ إِذ ظَّلَمُوۤاْ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَٱسۡتَغۡفَرُوا۟ ٱللَّهَ وَٱسۡتَغۡفَرَ لَهُ مُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابَارَّحِيمَانَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُولِكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيَ أَنفُسِ هِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ٥

ألم تر - أيها الرسول - تناقض المنافقين من اليهود الذين يَوَّعون كذبًا أنهم آمنوا بما أُنزِل عليك وما أُنزِل على الرسل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا في نزاعاتهم إلى غير شرع الله مما وضعه البشر، وقد أمروا أن يكفروا بذلك. ويريد الشيطان أن يبعدهم عن الحق إبعادًا شديدًا لا يهتدون معه.

وإذا قيل لهؤلاء المنافقين: تعالوا إلى ما أنزل الله في كتابه من الحكم، وإلى الرسول ليحكم بينكم في خصامكم، رأيتهم – أيها الرسول يعرضون عنك إلى التحاكم إلى غيرك إعراضًا تامًا.

(۱) فكيف يكون حال المنافقين إذا حدثت لهم مصائب بسبب ما ارتكبوه من الذنوب، ثم جاؤوك - أيها الرسول معتذرين إليك يحلفون بالله: ما قصدنا بتحاكمنا إلى غيرك إلا الإحسان والتوفيق بين المتنازعين؟ وهم كاذبون في ذلك؛ فإن الإحسان هو في تحكيم شرع الله على عاده.

أولتُك الذين يعلم الله ما يضمرون في قلوبهم من النفاق والقصد الرديء، فاتركهم - أيها الرسول - وأعرض عنهم، وبيِّن لهم حكم الله مرغِّبًا ومرهِّبًا وقل لهم قولًا بالغًا بلوغًا شديدًا متغلفًا لأفي نفوسهم.

أن وما أرسلنا من رسول إلا لأجل أن يُطاع فيما يأمر به بمشيئة الله وتقديره، ولو أنهم حين ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي جاؤوك - أيها الرسول - في حياتك مُقرِّين بما ارتكبوه نادمين تأئبين، وطلبوا المغفرة من الله، وطلبت المغفرة لهم؛ لوجدوا الله توابًا عليهم رحيمًا بهم.

المنافقون. ثم أقسم الله بذاته ﷺ أنهم لا يكونون مصدقين حقًّا حتى يتحاكموا إلى الرسول في حياته وإلى شرعه بعد وفاته في كل ما يحصل بينهم من خلافٍ، ثم يرضون بحكم الرسول، ولا يكون في صدورهم ضيق منه ولا شك فيه، ويسلّموا تسليمًا تامًّا بانقياد ظواهرهم وبواطنهم.

، مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ

- الاحتكام إلى غير شرع الله والرضا به مناقض للإيمان بالله تعالى، ولا يكون الإيمان التام إلا بالاحتكام إلى الشرع، مع رضا القلب والتسليم الظاهر والباطن بما يحكم به الشرع.
  - من أبرز صفات المنافقين عدم الرضا بشرع الله، وتقديم حكم الطواغيت على حكم الله تعالى.
  - النَّدَب إلى الإعراض عن أهل الجهل والضلالات، مع المبالغة في نصحهم وتخويفهم من الله تعالى.

الجُزْءُ الخَامِسُ عَلَى ﴿ فَي مِنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

📆 – 🕅 ولو أنا فرضنا عليهم قُتُل بعضهم بعضًا، أو الخروج من ديارهم؛ ما امتثل أمرنا منهم إلا عدد قليل، فليحمدوا الله أنه لم يكلفهم ما يشق عليهم، ولو أنهم فعلوا ما يذكرون به من طاعة الله لكان خيرًا من المخالفة، وأشد رسوخًا لإيمانهم، ولآتيناهم من عندنا ثوابًا عظيمًا، ولوفقناهم إلى الطريق الموصل إلى الله وجنته.

(أن ومن يطع الله والرسول فهو مع من أنعم الله عليهم بدخول الجنة من الأنبياء والصديقين الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسل، وعملوا به، والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، والصالحين الذين صلحت ظواهرهم وبواطنهم فصلحت أعمالهم، ما أحسن أولئك من رفقاء في الجنة.

🥨 ذلك الثواب المذكور تَفَضُّلً من الله على عباده، وكفى بالله عليمًا بأحوالهم، وسيجازي كلَّا بعمله.

(الله عنه الله الذين آمنوا بالله واتبعوا

رسوله، خذوا الحذر من أعدائكم باتخاذ الأسباب المعينة على فتالهم، فأخرجوا إليهم جماعة بعد جماعة، أو اخرجوا إليهم جميعًا، كل ذلك حسب ما فيه مصلحتكم، وما فيه النكاية بأعدائكم.

🥨 وإنَّ منكم -أيها المسلمون-أقوامًا يتباطؤون عن الخروج لقتال أعدائكم لجبنهم، ويبطِّئون غيرهم، وهم المنافقون وضعيف والإيمان، فإن

نالكم قتل أو هزيمة قال أحدهم فرحًا بسلامته: قد تفضل الله على فلم أحضر القتال معهم فيصيبني ما أصابهم.

(📆 ولئـن نالكـم - أيهـا المسـلمون -فضل من الله بنصر أو غنيمة ليقولَنَّ هذا المتخلف عن الجهاد كأنه ليس منكم ولم

تكن بينكم وبينه محبة وصحبة: يا ليتني كنت معهم في قتالهم هذا فأظفر بعظيم ما ظفروا به.

🕸 فليقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، المؤمنون الصادقون الذين يبيعون الحياة الدنيا رغبة عنها، بالآخرة رغبة فيها، ومن يقاتلُ في سبيل الله لتكون كلمته هي العليا فيُقتلُ شهيدًا، أو يظهَرُ على عدوه، ويظفر به، فسيعطيه الله ثوابًا عظيمًا، وهو الجنة ورضوان الله.

مِن فَوَابِدِ أَلْآيَاتِ :

- فعل الطاعات من أهم أسباب الثبات على الدين.
- أخذ الحيطة والحذر باتخاذ جميع الأسباب المعينة على قتال العدو، لا بالقعود والتخاذل.
- الحذر من التباطؤ عن الجهاد وتثبيط الناس عنه؛ لأن الجهاد أعظم أسباب عزة المسلمين ومنع تسلط العدو عليهم.

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخۡرُجُواْمِن دِيْرِكُمْ مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمَّ وَلَوْأَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ ٥ لَكَانَ خَيْـ كَالُّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيـ تَا۞وَإِذَا لَّاكَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَيْ إِنَّ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَ مَرَّاللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّ نَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَ لَهِ وَٱلصَّلِحِينُ وَحَسُنَ أَوْلَيَهِكَ رَفِيقًا ﴿ وَاللَّهُ الْفَصْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيهَا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْخُذُواْحِذَرَكُمْ ۚ فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوْانفِرُواْ جَمِيعَا۞وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَبَتَكُمْ مُّصِيبَةُ قَالَ قَدْ أَنْعَـمَ ٱللَّهُ عَلَى ٓ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ وَلَبِنَ أَصَبَكُمْ فَضَلُ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمُّ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ ومَوَدَّةٌ يُنكِينَ نَي كُنتُ مَعَهُمْ فَأُفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ فَلَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشُرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِۚ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيل

ٱللَّهِ فَيُقْتَلَ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوَّتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١

الجُزْءُ الحَامِسُ مَنْ الْمُرَاءُ النَّسَاءِ مُنْ الْمُرْدُ النَّسَاءِ مُنْ اللَّهُ اللَّ

وَمَالَكُمْ لَا تُقَتِلُونَ فِي سَبِيلُ اللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْولْدَانِ ٱلذِّينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَامِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِأَهُلُهَا وَٱجْعَلِلَّنَامِنِ لَّدُنكَ وَلِيَّا وَٱجْعَلِ لَّنَامِنِ لَّدُنكَ نَصِيرًا ۞ٱلَّذِينَءَامَنُواْيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِٱلطَّغُوتِ فَقَاتِلُوٓاْ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَنَّ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَن كَانَضَعِيفًا۞ۚأَلَمْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُ مَّرُكُفُّوۤا أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُواْ ا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْٱلزَّكُوةَ فَلَمَّاكُتِبَعَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَافَرِيقُ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّخَشْيَةً وَقَالُواْرَتَّنَا لِمَكَّتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَآ أُخَّرْتَنَآ إِلَىٓ أُجَلِ قَرِيبٌ قُلْ مَتَعُ ٱلدُّنْيَاقِلِيلُ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَن ٱتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ ا يُدْرِكُمُّوْ الْمَوْتُ وَلَوْكُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ ۚ يَقُولُواْ هَاذِهِ عِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبُهُمْ سَيَّئَةُ يَقُولُواْ هَاذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلْكُلُّ مِّنْعِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَلَوْلَآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثَا اللهُ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّعَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلتَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿

وما المانع لكم - أيها المؤمنون - من الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته، ولاستنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والأطفال الذين يدعون الله قائلين: يا ربنا، أخرجنا من مكة لظلم أهلها بالشرك بالله والاعتداء على عباده، واجعل لنا من عندك من يتولى أمرنا بالرعاية والحفظ، ونصيرًا يدفع عنا الضر.

(أناً) المؤمنون الصادقون يقاتلون في سبيل الله لإعلاء كلمته، والكافرون يقاتلون في سبيل آلهتهم، فقاتلوا أعوان الشيطان، فإنكم إن قاتلتموهم غلبت موهم؛ لأن تدبير الشيطان كان ضعيفًا لا يضر المتوكلين على الله تعالى. 🛞 ألم تعلم - أيها الرسول - شأن بعض أصحابك الذين سألوا أن يُفرض عليهم الجهاد، فقيل لهم: امنعوا أيديكم عن القتال، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة - وكان ذلك قبل فرض الجهاد - فلما هاجروا إلى المدينة، وصار للإسلام منعة، وقُرض القتال؛ شَقَّ ذلك على بعضهم، فصاروا يخافون الناس كخوفهم من الله أو أشد، وقالوا: يا ربنا، لم فرضت علينا القتال؟ هلَّا أخرته مدة قريبة حتى نتمتع بالدنيا، قل لهم -أيها الرسول -: متاع الدنيا مهما بلغ قليل زائل، والآخرة خير لمن اتقى الله تعالى لدوام ما فيها من النعيم، ولا تُنُقصون من أعمالكم الصالحة أي شيء، ولو كان قَدُر الخيط الذي في نواة التمرة.

حيثما تكونوا يلحقكم الموت إذا حضر أجلكم، ولو كنتم في قصور منيعة بعيدة عن ساحة القتال، وإن يَنَلُ هؤلاء المنافقين ما يسرهم من ولد ورزق كثير قالوا: هذه من عند الله، وإن يَنَلُهم شدة في ولد أو رزق تشاءموا من النبي

وقالوا: هذه السيئة بسببك، قل - أيها الرسول - ردًّا على هؤلاء: كل من السراء والضراء بقضاء الله وقدره، فما لهؤلاًء الذين يصدر عنهم هذا القول لا يكادون يفهمون كلامك لهم؟!

🚱 ما نالك - يا ابن آدم - مما يسرك من رزق وولد فهو من الله، تفضَّل به عليك، وما نالك مما يسووَّك في رزقك وولدك فهو من نفسك بسبب ما ارتكبته من المعاصي. وقد بعثناك - أيها النبي - لجميع الناس رسولًا من الله تبلغهم رسالة ربك، وكفى بالله شاهدًا على صدقك فيما تبلغه عنه، بما آتاك من أدلة وبراهين.

# مِن فَوابداً لْآيَاتِ ،

● وجوب القتال لإعلاء كلمة الله ونصرة المستضعفين، وذم الخوف والجبن والاعتراض على أحكام الله.

BURGETTY AND THE PARTY AND AND THE PROPERTY OF A SECTION OF A SECTION

- الدار الآخرة خير من الدنيا وما فيها من متاع وشهوات لمن اتقى الله تعالى وعمل بطاعته.
- الخير والشر كله بقدر الله، وقد يبتلي الله عباده ببعض السوء في الدنيا لأسباب، منها: ذنوبهم ومعاصيهم.

🔝 من يطع الرسول بامتثال ما أمر به، واجتناب ما نهى عنه؛ فقد استجاب لأمر الله، ومن أعرض عن طاعتك - أيها الرسول - فلا تحزن عليه، فما أرسلناك مراقبًا عليه تحفظ أعماله، وإنما نحن من يحصى عمله ويحاسبه.

(أأ) ويقول المنافقون لك بألسنتهم: نطيع أمرك ونمتثله، فإذا خرجوا من عندك دَبَّر جماعة منهم على وجه الخفاء خلاف ما أظهروا لك، والله يعلم ما یدبِّرون، وسیجازیهم علی کیدهم هذا، فلا تلتفت لهم؛ فلن يضروك شيئًا، وفوِّض أمرك إلى الله، واعتمد عليه، وكفى بالله وكيلًا تعتمد عليه.

( له لا يتأمل هؤلاء القرآن ويدرسونه حتى يثبت لهم أنه لا يوجد فيه اختلاف ولا اضطراب؟ وحتى يعلموا صدق ما جئت به، ولو كان من عند غير الله تعالى لوجدوا فيه اضطرابًا في أحكامه واختلافًا كثيرًا في معانيه.

( ألا أن الله المنافقيان أمر مما فيه أمن المسلمين وسرورهم، أو خوفهم وحزنهم؛ أفشوه ونشروه، ولو تأنُّوا وأرجعوا الأمر إلى رسول الله ﷺ وإلى أهل الرأى والعلم والنصح؛ لأدرك أهل الرأى والاستنباط ما ينبغى أن يُعمل بشأنه من نشر أو كتمان، ولولا فضل الله عليكم بالإسلام ورحمته بكم بالقرآن - أيها المؤمنون - فعافاكم مما ابتلى به هؤلاء المنافقين؛ لاتبعتم وساوس الشيطان إلا قليلًا منكم.

( فقاتل - أيها الرسول - في سبيل الله لإعلاء كلمته، ولا تُسأل عن غيرك ولا تُلزم به؛ لأنك لا تكلف إلا حمل نفسك على القتال، ورغُب المؤمنين في القتال وحثهم عليه، عسى الله أن يدفع بقتالكم قوة الكافرين، والله أشد قوة، وأشد

🧓 من يسعى لجلب الخير للغير؛ يكن له حظ من الثواب، ومن يسعى لجلب الشر للغير؛ يكن له حظ من الإثم، وكان الله على كل ما يعمله الإنسان شهيدًا وسيجازيه عليه. فمن كان منكم سببًا في حصول خير فله منه حظ ونصيب، ومن كان سببًا في حصول شر فإنه يناله منه شيء.

🚳 وإذا سلّم عليكم أحد فردوا السلام عليه بأفضل مما سلّم عليكم، أو ردوا عليه بمثل ما قال، والرد بالأحسن أفضل، إن الله كان على ما تعملون حفيظًا، وسيجازي كلَّا بعمله.

عِن فَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ ،

● تدبر القرآن الكريم يورث اليقين بأنه تنزيل من الله؛ لسلامته من الاضطراب، ويظهر عظيم ما تضمنه من الأحكام.

لا يجوز نشر الأخبار التي تنشأ عنها زعزعة أمن المؤمنين، أو دبُّ الرعب بين صفوفهم.

● التحدث بقضايا المسلمين والشؤون العامة المتصلة بهم يجب أن يصدر من أهل العلم وأولي الأمر منهم.

● مشروعية الشفاعة الحسنة التي لا إثم فيها ولا اعتداء على حقوق الناس، وتحريم كل شفاعة فيها إثم أو اعتداء.

الجُزْءُ الحَامِسُ مُعَمِّدُ مِنْ الْمُعَامِّدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلِّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ

عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ٥ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَابَفَةُ مِّنْهُمْ غَيْرًالَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَايُبَيِّتُونَ ۚ فَأَعۡرِضۡعَنۡهُمۡ وَتَوَكَّلۡعَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا

لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَافَاكَثِيرًا ۞ وَإِذَاجَاءَهُمْ أَمْرُهُمِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوَّالۡخَوۡفِ أَذَاعُواْ بِهِۦۗ وَلَوۡرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أَوْلِي ٱلْأَمۡر

مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ ومِنْهُمٌّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ

عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ولَا تَتَبَعْتُهُ ٱلشَّيْطَنَ إِلَّا قَلِيلًا ١

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا ثُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ عَسَىٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَـُدُ بَأْسَـا

وَأَشَدُّ تَنَكِيلًا ۞ مَّن يَشْفَعُ شَفَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ أَحَسَنَةً يَكُن لَّهُ و نَصِيبٌ مِّنْهَ أُومَن يَشْفَعُ شَفَاءَ أَسَيِّعَةً يَكُن لَّهُ وَكُفْ لُمِّنْهَا

وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّ قِيتًا ۞ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ

بِأَحْسَنَمِنْهَا أَوْرُدُّوهَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۞

الجُزْءُ الحَامِسُ الْمُؤْمُ الْخَامِسُ الْمُؤْمُ الْفِيسَ الْمُؤْمُ الْفِيسَ الْمُؤْمُ الْفِيسَ

ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِرٱلْقِيكَمَةِ لَارَيْبَ فِيكُّ الله وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ۞ \* فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُواْ أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْمَنَ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ وسَبِيلًا ﴿ وَوَالْوَتَكُفُرُونَ كَمَاكَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَلَةً فَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُ مْ أَوْلِيَآ ءَحَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلَ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمُّ وَلَا تَتَّخِذُواْمِنْهُمْ وَلِيَّاوَلَا نَصِيرًا إِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم ِمِّيثَاقُ أَوْجَآءُ وكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُو كُمْ أَوْيُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١ سَتَجِدُونَءَاخَرِينَ يُريدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمُكُلَّ مَارُدُّواْ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أُرُّكِسُواْفِيهَأَفَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوَاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفَتُمُوهُمْ وَأُوْلَا يَكُرُ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِ مُسْلَطَنَا مُّبِينًا ٥

(ش) الله لا معبود بحق غيره، ليجمعن أولكم وآخركم يوم القيامة الذي لا شك فيه؛ لمجازاتكم على أعمالكم، ولا أحد أصدق حديثًا من الله.

أم شأنكم - أيها المؤمنون - صرتم فريقين مختلفين في شأن التعامل مع المنافقين: فريق يقول بقتالهم لكفرهم، وفريق يقول بترك قتالهم لإيمانهم؟! فما كان لكم أن تختلفوا بشأنهم، والله ردهم إلى الكفر والضلال بسبب أعمالهم، أتريدون أن تهدوا من لم يوفقه الله إلى الحق؟! ومن يضلل الله فلن تجد له طريقًا إلى الهداية.

تمنَّى المنافقون لو تكفرون بما أنزل عليكم كما كفروا فتكونون مستوين معهم في الكفر، فلا تتخذوا منهم أولياء لعداوتهم حتى يهاجروا في سبيل الله من دار الشرك إلى بلاد الإسلام دلالة على إيمانهم، فإن أعرضوا واستمروا على حالهم فخذوهم واقتلوهم أينما وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليًا يواليكم على أموركم، ولا نصيرًا يعينكم على أعدائكم.

إلا من وصل منهم إلى قوم بينكم وبينهم عقد مؤكد على ترك القتال، أو من جاؤوكم وقد ضاقت صدورهم فلا يريدون قتالكم ولا قتال قومهم، ولو شاء من الله عافيته، ولا تتعرضوا لهم بقتل ولا أسر، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم، فاتلكو وانقادوا إليكم مصالحين تاركين قتالكم، فما جعل الله لكم عليهم طريقًا بقتلهم أو أسرهم.

أن ستجدون - أيها المؤمنون - فريقًا آخر من المنافقين يظهرون لكم الإيمان ليأمنوا على أنفسهم، ويظهرون لقومهم من الكفار الكفر إذا رجعوا إليهم

ليأمنوهم، كلما دُعُوا إلى الكفر بالله والشرك به وقعوا فيه أشد الوقوع، فهؤلاء إذا لم يتركوا فتالكم، وينقادوا إليكم م<mark>صالحين، وي</mark>كفوا أيديهم عنكم؛ فخذوهم واقتلوهم أينما وجدتموهم، وأولئك الذين هذه صفتهم جعلنا لكم على أخذهم وقتلهم حجة واضحة؛ لغدرهم ومكرهم.

- مِن فَوَابِدِٱلْآيَاتِ
- خفاء حال بعض المنافقين أوقع الخلاف بين المؤمنين في حكم التعامل معهم.
  - بيان كيفية التعامل مع المنافقين بحسب أحوالهم ومقتضى المصلحة معهم.
    - عدل الإسلام في الكف عمَّن لم تقع منه أذية متعدية من المنافقين.
  - يكشف الجهاد في سبيل الله أهل النفاق بسبب تخلفهم عنه وتكلُّف أعذارهم.

الجُزّةُ الحَامِشُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ اللّ (الله عنه عنه عنه المؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا أن يقع ذلك منه على وجه الخطأ، وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَانًا وَمَن قَتَلَ ومن قتل مؤمنًا على وجه الخطأ فعليه عتق نفس مملوكة مؤمنة كفارة عن فعله، مُؤْمِنًا خَطَافَافَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَودِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ وعلى قرابة القاتل الذين يرثونه دية مُسَلِّمَة إلى ورثة القتيل، إلا أن يعفوا عن ۚ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِ ٤ إِلَّاۤ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُقِّ الدية فتسقط، فإن كان القتيل من قوم محاربين لكم وهو مؤمن؛ فيجب على القاتل عتق نفس مملوكة مؤمنة، ولا دية لَّكُمْ وَهُوَمُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ عليه، وإن كان القتيل غير مؤمن لكنه من قوم بينكم وبينهم عهد مثل أهل الذمة، مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مِمِّيتَٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةُ إِلَىَ فعلى قرابة القاتل الذين يرثونه دية مُسَلَّمَة إلى ورثة القتيل، وعلى القاتل عتق أَهْ لِهِ ٥ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً ۖ فَهَن لِّمْ يَجِدُ فَصِيَاهُر نفس مملوكة مؤمنة كفارة عن فعله، فإن لم يجد من يعتقه أو لا يستطيع أن يدفع ثمنه، فعليه صيام شهرين متصلين بلا شَهَ يَن مُتَابِعَ يِن تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ انقطاع لا يفطر فيهما، ليتوب الله عليه مما فعل، وكان الله عليمًا بأعمال عباده عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَقُتُلُ مُؤْمِنَا مُّتَكَمِّدُا ونياتهم، حكيمًا في تشريعه وتدبيره. 🦈 ومن يقتل مؤمنًا على وجه القصد فَجَزَآؤُهُ وَجَهَنَّهُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ بغير حق؛ فجزاؤه دخول جهنم خالدًا فيها، إن استحل ذلك أولم يتب، وغضب وَلَعَنَهُ وَوَأَعَدَّ لَهُ وعَذَابًا عَظِيمًا ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ الله عليه، وطرده من رحمته، وأعد له عذابًا عظيمًا لاقترافه هذا الذنب الكبير. (فَ) يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا ءَامَنُوٓ أَ إِذَا ضَرَبَّكُ مَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ رسوله، إذا خرجتم للجهاد في سبيل الله فتثبتوا في أمر من تقاتلون، ولا تقولوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ لمن أظهر لكم ما يدل على إسلامه: لست مؤمنًا، وإنما حملك على إظهار الإسلام عَرَضَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَخَانِمُ كَثِيرَةُ الخوف على دمك ومالك، فتقتلوه تطلبون بقتله متاع الدنيا الزهيد كالغنيمة منه، فعند الله مغانم كثيرة، وهي خير وأعظم كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ من هذا، كذلك كنتم من قبل مثل هذا الذي يخفى إيمانه من قومه، فمنَّ الله فَتَبَيَّنُوّاْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُ مَلُونَ خَبِيرًا ۞

> دقٌ، وسيجازيكم به. مِن فَوَابِدِ أَلْآيَاتِ :

عليكم بالإسلام فعصم دماءكم فتثبتوا، إن الله لا يخفى عليه شيء من عملكم وإن

- جاء القرآن الكريم معظِّمًا حرمة نفس المؤمن، وناهيًا عن انتهاكها، ومرتبًا على ذلك أشد العقوبات.
- من عقيدة أهل السُّنَّة والجماعة أن المؤمن القاتل لا يُخلَّد أبدًا في النار، وإنما يُعذَّب فيها مدة طويلة ثم يخرج منها برحمة الله تعالى.
  - وجوب التثبت والتبيُّن في الجهاد، وعدم الاستعجال في الحكم على الناس حتى لا يُعتدى على البريء.

الجُزّةُ الحَامِشُ مَنْ الْمِنْ الْمُعَلِينِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللللّهِ اللللللّهِ اللللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللللّهِ اللللللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللللللللللل

الْآيسَتَوِي ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُولِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا ۞ دَرَجَاتِ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ ٱلْمَلَآجَكَةُ ڟٳڵؚڡ۪ؾٲؘٛڹڡؙؗڛڡؚؠٞۄؘۛٵڵۅٳ۠ڣۣؠۘٙڴؙؿؗؖٛڎؖۜۊؘٲڵۅٲؙڴۜٲڡؙۺؾؘۘۻٛۼڣۣڹؘ؋ۣٱڵٲۯۧۻۧ قَالُوٓ اللَّمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةَ فَتُهَاجِرُ وِافِيهَا فَأُوْلَيْكَ مَأُولِهُمْ جَهَنُّهُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۞ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ ا وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا اللهِ فَأُوْلَيَكِ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوعَنَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِى سَبِيلِٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاعَمَاكَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ عِمُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ يُذُرِّكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجُرُهُ وَعَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ٥ وَإِذَا ضَرَّبَتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُو ْجُنَاحٌ أَن تَقْصُرُ وِاْمِنَ ٱلصَّالَوةِ إِنْ خِفْتُهُ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوًّا إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُواْلَكُمْ عَدُوَّامُّبِينَا ۞

أن لا يستوي المؤمنون القاعدون عن الجهاد في سبيل الله غير أصحاب الأعدار كالمرضى والمكفوفين، والمجاهدون في سبيل الله ببذل أموالهم وأنفسهم، فضًّل الله المجاهدين ببذل أموالهم وأنفسهم على القاعدين عن الجهاد درجة، ولكل من المجاهدين والقاعدين عن الجهاد لعذر أجره الذي يستحقه، وفضًّل الله المجاهدين على القاعدين على القاعدين على القاعدين عن الجهاد لعذر أجره الذي يستحقه، وفضًّل الله المجاهدين على القاعدين بإعطائهم ثوابًا عظيمًا من

( الشواب منازل بعضها فوق بعض، مع مغفرة ذنوبهم ورحمته بهم، وكان الله غفورًا لعباده رحيمًا بهم.

إن الذين توقًاهم الملائكة وهم ظالمون لأنفسهم بترك الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، تقول لهم الملائكة حال قبض أرواحهم توبيخًا لهم: على أي حال كنتم؟ وبأي شيء تميزتم عن المشركين؟ فيجيبون معتذرين: كنا منعفاء لا حول لنا ولا قوة نرد بها عن أنفسنا، فتقول لهم الملائكة توبيخًا لهم: لأم تكن بلاد الله واسعة فتخرجوا إليها لتأمنوا على دينكم وأنفسكم من الإذلال والقهم راا فأولئك الذين لم يهاجروا مؤاهم الذي يستقرون فيه هو النار، مؤاهم الذي يستقرون فيه هو النار، وساءت مرجعًا ومآبًا لهم.

ويُسَتثنى من هذا الوعيد الضعفاء أصحاب الأعذار رجالًا كانوا أو نساءً أو أطفالًا، ممن لا قوة لهم يدفعون بها عنهم الظلم والقهر، ولا يهتدون إلى طريقة للتخلص مما هم فيه من القهر، فأولئك عسى الله برحمته ولطفه أن يعفو عنهم، وكان الله عفوًا عن عباده غفورًا لمن تاب منهم.

ولما ذكر الوعيد على ترك الهجرة مع القدرة عليها رغُّب فيها، فقال:

القدرة عليها رعب فيها، فقال: والمن المن الإسلام ابتغاء مرضاة الله يجد في الأرض التي هاجر إليها مُتحوِّلًا وأرضًا غير أرضه التي ترك، ينال فيها العزة والرزق الواسع، ومن يخرج من بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله، ثم ينزل به الموت قبل وصوله إلى مُهاجَره، فقد ثبت أجره على الله، ولا يضره أنه لم يصل إلى مُهاجَره، وكان الله غفورًا لمن تاب من عباده، رحيمًا بهم.

وي وإذا سافرتم في الأرض فليس عليكم إثم في قصر الصلاة الرباعية من أربع ركعات إلى ركعتين، إن خفتم أن يلحقكم مكروه من الكافرين، إن عداوة الكافرين لكم عداوة ظاهرة بينة، وقد ثبت بالسنة الصحيحة جواز القصر في السفر حال الأمن.

، مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ

- فضل الجهاد في سبيل الله وعظم أجر المجاهدين، وأن الله وعدهم منازل عالية في الجنة لا يبلغها غيرهم.
  - أصحاب الأعذار يسقط عنهم فرض الجهاد مع ما لهم من أجر إن حسنت نيتهم.
  - فضل الهجرة إلى بلاد الإسلام، ووجوبها على القادر إن كان يخشى على دينه في بلده.
    - مشروعية قصر الصلاة في حال السفر.

📆 وإذا كنـت - أيها الرسول -في الجيش وقت قتال العدو، فأردت أن تصلى بهم، فقسِّم الجيش جماعتين: تقوم جماعة منهم تصلى معك، وليأخذوا أسلحتهم معهم في صلاتهم، ولتكن الجماعة الأخرى في حراستكم، فإذا صلت الجماعة الأولى ركعة مع الإمام أتمت لنفسها الصلاة، فإذا صلوا فليكونوا من ورائكم تجاه العدو، ولتأت الجماعة التي كانت في الحراسة ولم

يصلوا، فليصلوا ركعة مع الإمام، فإذا

سلّم الإمام أتموا ما بقى من صلاتهم، وليأخذوا حذرهم من عدوهم، وليحملوا

أسلحتهم، فإن الذين كفروا يتمنون أن تغفلوا عن أسلحتكم وأمتعتكم إذا صليتم فيحملون عليكم حملة واحدة، ويأخذونكم

فى غفلتكم، ولا إثم عليكم إن أصابكم أذى بسبب المطر أو كنتم مرضي

ونحوه، أن تضعوا أسلحتكم فلا تحملوها، واحترزوا من عدوكم بما تستطيعون، إن

الله هيًّا للكافرين عذابًا مذلًّا لهم. 📆 فإذا فرغتم - أيها المؤمنون - من الصلاة فاذكروا الله بالتسبيح والتحميد والتهليل في كل أحوالكم قيامًا وقعودًا وعلى جنوبكم، فإذا زال عنكم الخوف وأمنتم فأدوا الصلاة تامة بأركانها وواجباتها ومستحباتها على ما أمرتم، إن الصلاة كانت على المؤمنين فريضة محددة بوقت، لا يجوز تأخيرها عنه إلا لعذر، هذا في حالة الإقامة، أما في حالة السفر فلكم الجمع والقصر.

📆 ولا تضعفوا - أيها المؤمنون - ولا

تكسلوا في طلب عدوكم من الكافرين، فإن كنتم تتوجعون لما يصيبكم من القتل والجراح فإنهم كذلك يتوجعون كما تتوجعون، ويصيبهم مثل ما يصيبكم،

فلا يكن صبرهم أعظم من صبركم، فإنكم ترجون من الله من الثواب والنصر والتأبيد ما لا يرجونه، وكان الله عليمًا بأحوال عباده، حكيمًا في تدبيره وتشريعه.

🧓 إنا أنزلنا إليك - أيها الرسول - القرآن مشتملًا على الحق؛ لتفصل بين الناس في كل شؤونهم بما علَّمك الله وألهمك لا بهواك ورأيك، ولا تكن للخائنين لأنفسهم وأمانتهم مدافعًا ترد عنهم من طالبهم بالحق.

# و مِن فَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ: ﴿ وَمِن فَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ:

- استحباب صلاة الخوف وبيان أحكامها وصفتها.
- الأمر بالأخذ بالأسباب في كل الأحوال، وأن المؤمن لا يعذر في تركها حتى لو كان في عبادة.
  - مشروعية دوام ذكر الله تعالى على كل حال، فهو حياة القلوب وسبب طمأنينتها.
    - النهى عن الضعف والكسل في حال قتال العدو، والأمر بالصبر على قتاله.

الجُزِّةُ الحَامِشُ عَلَى مِنْ الْمُرْدُ الحَامِشُ الْمُرْدُ الحَامِثُ الْمُرْدُ الحَامِثُ الْمُرْدُ وَإِذَاكُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَلْتَقُمْ مُطَآبِفَ ةُ مِّنْهُ مِمَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا أَسُلِحَتَهُمُّ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّواْ فَلَيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْحِذُرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَلَيْ لِيَ كَفَرُواْ لَوْتَغَفُّلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مِّيْلَةً وَحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْكُنتُ مِ مَّرْضَيَ أَن تَضَعُواْ أَسَلِحَتَكُمَّ وَخُذُواْحِذَرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَفِينَ عَذَابًامُّهِينًا ١ فَإِذَا قَضَيْتُ مُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَكُمَا وَقُعُودَا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوَةَ إِنَّ ٱلصَّلَوَةَ

كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبَامَّوْقُوتَا ۞ وَلَا تَهِنُواْفِ

ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوۡمِ ۗ إِن تَكُونُواْ تَأَلَمُونَ فَإِنَّهُمۡ مِيَأَلَمُونَ كَمَا تَـأُلَمُونَ ۗ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ

عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابِ بِٱلْحُقِّ لِتَحْكُمُ

بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَاتَكُن لِّلۡخَآبِنِينَ خَصِيمَا۞

الجُزّةُ الحَامِشُ مِنْ الْمِنْ الْمِيْمِ لِلْمِنْ الْمِنْ الْ

وَٱسۡتَغۡفِرٱللَّهَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَعَفُورَارَّحِيمَا۞وَلَاتُجَادِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَ انُونِ أَنفُسَ هُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَاتَ خَوَّانًا أَثِيمًا ١٠ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَمَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَا أَنتُمْ هَآ وُلآءٍ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ أَمَرَّنَ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۞ وَمَن يَعْمَلُ سُوِّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وثُمَّ يَسْتَغْفِراً لللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمَا ﴿ وَمَن يَكْمِيبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْمِيبُهُ وَعَلَىٰ نَفْسِ إِذْ مَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً أَوْ إِنَّمَاثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبَرِيَّا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمَا مُّبِينًا ٥ وَلُوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ ولَهَمَّت طَّابِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّ وِنَكَ مِنشَىْءٍۚ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلۡكِتَبَ وَٱلۡحِكَمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعَلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١

واطلب المغفرة والعفومن الله، إن الله كان غفورًا لمن تاب إليه من عباده، رحيمًا به.

ولا تخاصم عن أي شخص يخون ويبالغ في إخفاء خيانته، والله لا يحب من كان كثير الخيانة والإثم.

يستترون من الناس عند ارتكابهم معصية خوفًا وحياءً، ولا يستترون من الله، وهو معهم بإحاطته بهم، لا يخفى عليه منهم شيء حين يدّبّرون خفية ما لا يرضى من القول، كالدفاع عن المدنب واتهام البريء، وكان الله بما يعملون في السر والعلن محيطًا، لا يخفى عليه شيء، وسيجازيهم على أعمالهم.

أن ها أنتم - يا من يهمّكم أمر هؤلاء الذين يرتكبون جرمًا - خاصمتم عنهم في الحياة الدنيا لتثبتوا براءتهم، وتدفعوا عنهم العقوبة، فمن الذي يجادل الله عنهم يوم القيامة وقد علم حقيقة حالهم؟! ومن الذي يكون وكيلًا عليهم في ذلك اليوم؟! ولا شك أن أحدًا لا يستطيع

ش ومن يعمل عملًا سيئًا، أو يظلم نفسه باقتراف المعاصي، ثم يطلب المغفرة من الله مقرًّا بذنبه نادمًا عليه مقلمًا عنه، يجد الله أبدًا غفورًا لذنوبه رحيمًا به.

ومن يرتكب إثمًا صغيرًا أو كبيرًا فإنما عقوبته عليه وحده، لا تتجاوزه إلى غيره، وكان الله عليمًا بأعمال العباد، حكيمًا في تدبيره وتشريعه.

ومن يرتكب خطيئة على غير عمد، أو إثمًا بعمد، ثم يتهم به إنسانًا بريئًا من ذلك الذنب، فقد تُحمَّل بفعله ذلك كذبًا شديدًا وإثمًا بيُّنًا.

ولولا فضل الله عليك - أيها الرسول- بعصمتك لعزمت جماعةً من

هؤلاء الذين يخونون أنفسهم أن يضلوك عن الحق فتحكم بغير القسط، وما يضلون حقيقة إلا أنفسهم؛ لأن عاقبة ما اقترفوه من محاولة الإضلال راجع عليهم، وما يقدرون على إيذائك لعصمة الله لك، وأنزل الله عليك القرآن والسُّنَّة، وعلَّمك من الهدى والنور ما لم تكن تعلم قبل ذلك، وكان فضل الله عليك بالنبوة والعصمة عظيمًا.

# و مِن فَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ:

- النهي عن المدافعة والمخاصمة عن المبطلين؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان.
- ينبغي للمؤمن الحق أن يكون خوفه من الله وتعظيمه والحياء منه فوق كل أحد من الناس.
- سعة رحمة الله ومغفرته لمن ظلم نفسه، مهما كان ظلمه إذا صدق في توبته، ورجع عن ذنبه.
- التحذير من اتهام البريء وقذفه بما لم يكن منه؛ وأنَّ فاعل ذلك قد وقع في أشد الكذب والإثم.

FACTOR AND TO A PARTY OF A PARTY

(الكلام الذي كثير من الكلام الذي يُسَـرُّهُ الناسِ، ولا نفع منه، إلا إن كان كلامهم أمرًا بصدقة، أو معروف جاء به الشرع ودل عليه العقل، أو دعوة إلى الإصلاح بين المتنازعين، ومن يفعل ذلك طلبًا لرضا الله فسوف نؤتيه ثوابًا

وي ومن يعاند الرسول ويخالفه فيما جاء به من بعد ما اتضح له الحق، ويتبع طريقًا غير طريق المؤمنين، نتركه وما اختار لنفسه، ولا نوفقه للحق لإعراضه عن عمد، وندخله نار جهنم يُعانى حرَّها، وساءت مرجعًا لأهلها.

🛍 إن الله لا يغضر أن يُشرك به، بل يُخلد المشرك في النار، ويغفر ما دون الشرك من المعاصى لمن يشاء برحمته وفضله، ومن يشرك مع اللُّه أحدًا فقد تاه عن الحق وبعد عنه بعدًا كثيرًا؛ لأنه سَـوَّي بين الخالق والمخلوق.

﴿ اللَّهُ مَا يَعْبِدُ هَوْلاءِ المشركونِ ويدعون مع الله إلا أوثانًا مسمَّاة بأسماء الإناث كاللات والعُزَّى، لا نفع لها ولا ضرّ، وما يعبدون في الحقيقة إلا شيطانًا خارجًا عن طاعة الله لا خير فيه؛ لأنه هو الذي أمرهم بعبادة الأوثان.

الله من رحمته. وقال هذا الشيطان لربه حالفًا: لأجعلنَّ لى من عبادك قسمًا معلومًا أغويهم عن

وأن ولأصدنُّهم عن صراطك المستقيم، ولأمنِّيننُّهم بالـوعـود الكـاذبة التي تزين لهم ضلالهم، ولآمرنَّهم بت<u>قطيع</u> آذان الأنعام لتحريم ما أحل الله منها، ولآمرنهم بتغيير خلق الله وفطرته، ومن يتخذ الشيطان وليًّا يتولاه ويطيعه فقد خسر خسرانًا بيِّنًا بموالاة الشيطان

(الله عدهم الشيطان الوعود الكاذبة، ويُمنِّيهم الأماني الباطلة، وما يعدهم في الواقع إلا ب<mark>اطلًا</mark> لا حقيقة له.

(ش) أولئك المتبعون لخطوات الشيطان وما يمليه عليهم مستقرهم نار جهنم لا يجدون عنها مهربًا يلجؤون إليه.

● أكثر تناجى الناس لا خير فيه، بل ربما كان فيه وزر، وقليل من كلامهم فيما بينهم يتضمن خيرًا ومعروفًا.

معاندة الرسول ﷺ ومخالفة سبيل المؤمنين نهايتها البعد عن الله ودخول النار.

كل الذنوب تحت مشيئة الله، فقد يُغفر لصاحبها، إلا الشرك، فلا يغفره الله أبدًا، إذا لم يتب صاحبه ومات عليه.

● غاية الشيطان صرف الناس عن عبادة الله تعالى، ومن أعظم وسائله تزيين الباطل بالأماني الغرارة والوعود الكاذبة.

الجُزْءُ الحَامِشُ ﴿ لَكُونَ مُ الْحُرْدُ الْحَامِثُ الْحَرْدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِيل \* لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِّن نَّجُونِهُ مَ إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعُرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا هُوَمَن

يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّرَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ عَاتَوَكِّ وَنُصِّلِهِ عَجَهَنَّمُ وَسَاءَتُ

مَصِيرًا ١ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكِ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ وَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشُركُ بِٱللَّهِ فَقَدْضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ۞إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٤ إِلَّا إِنَّتَا وَإِن يَدْعُونَ

إِلَّا شَيْطَنَا مَّرِيدًا ۞ لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَتَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبَامَّفُرُوضَا۞وَلَأَضِلَّنَّهُمْ وَلَأَمُنِّينَّهُمْ

وَلَاَمُرَنَّهُمْ فَلَيْبَيِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْغَكِمِ وَلَاَمُرَنَّهُمْ فَلَيْغَيِّرُتَّ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَنَ وَلِيًّا مِّن

دُونِ ٱللّهِ فَقَدْ خَسِرَخُسْ رَانَا مُّبِينَا ﴿ يَعِدُهُمْ

وَيُمَتِيهِمِ وَمَايِعِدُهُمُ ٱلشَّيْطِنُ إِلَّاغُرُورًا اللَّا أَوْلَابِكَ مَأْوَلِهُ مْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ٥

الجُزّةُ الحَامِسُ عَلَيْهُ فِي مِنْ الْمَرْدُ المِنْسَاءِ الْمَرْدُ المِنسَاءِ الْمُعَلَّمُ الْمِنسَاءِ الْمُعَلَّمُ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَآ ۗ وَعُدَاللَّهِ حَقَّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الل وَلَا أَمَانِيّ أَهْلِ ٱلْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجْزَبِهِ وَلَا يَجِذَلَهُ ومِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرِ أَوۡ أَنْتَىٰ وَهُوَمُؤْمِنُ ۗ فَأَوْلَيَهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَامِ مَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَمُحْسِنُ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴿ وَلِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَايُتَ لَيَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَكَمَى ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَاكُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِٱلْقِسُطِ وَمَاتَفْعَ لُواْمِنْ خَيْرِ فَإِتَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ١

ولما ذكر الله جزاء أتباع الشيطان ذكر جزاء أتباع الرسل؛ فقال:

أن والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة المقرِّبة إليه سندخلهم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها، ماكثين فيها أبدًا، وعدًا من الله، ووعده تعالى حق، فهو لا يخلف الميعاد، ولا أحد أصدق من الله قولًا.

لس أمر النجاة والفوز تابعًا لما تتمنون - أيها المسلمون - أو لما يتمناه أهل الكتاب، بل الأمر تابع للعمل، فمن يعمل منكم عملًا سيئًا يجازَ به يوم القيامة، ولا يجد له من دون الله وليًًا يجلب له النفع، ولا نصيرًا يدفع عنه

الله ومن يعمل من الأعمال الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن بالله تعالى حقًّا فأولئك الذين جمعوا بين الإيمان والعمل يدخلون الجنة، ولا ينقصون من ثواب أعمالهم شيئًا، ولو كان شيئًا فليلًا قدر النقرة التي تكون في ظهر نواة التمر. (فيًّا) ولا أحد أحسن دينًا ممن استسلم لله ظاهرًا وباطنًا وأخلص نيته له، وأحسن في عمله باتباع ما شرع، واتبع دين إبراهيم الذي هو أصل دين محمد رَاكُ التوحيد والكفر إلى التوحيد والإيمان. واصطفى الله نبيه إبراهيم الله بالمحبة التامَّة من بين سائر خلقه. (الله وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله محيطًا بكل شيء من خلقه علمًا وقدرة وتدبيرًا.

وسالونك - أيها الرسول - في أمر النساء وما يجب لهن وعليهن، قل: الله يبين لكم ما سالتم عنه، ويبين لكم ما يتلى عليكم في القرآن، في شأن اليتامى من النساء اللاتي تحت ولايتكم، ولا تؤتونهن ما فرض الله لهن من المهر نفسن من الصغار، من اعطائهم حقهم من

أو الميراث، ولا ترغبون في نكاحهن، وتمنعونهن من النكاح طمعًا في أموالهن، ويبين لكم ما يجب في المستضعفين من الصغار، من إعطائهم حقهم من الميراث، وألا تظلموهم بالاستيلاء على أموالهم، ويبين لكم وجوب القيام على اليتامى بالعدل بما يصلح شأنهم في الدنيا والأخرة، وما تفعلوا من خير لليتامى وغيرهم فإن الله عليم به، وسيجازيكم به.

- ٩ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ
- ما عند الله من الثواب لا يُنال بمجرد الأماني والدعاوى، بل لا بد من الإيمان والعمل الصالح.

- الجزاء من جنس العمل، فمن يعمل سوءًا يُجْز به، ومن يعمل خيرًا يُجْز بأحسن منه.
  - الإخلاص والاتباع هما مقياس قبول العمل عند الله تعالى.
- عَظَّمَ الإسلام حقوق الفئات الضعيفة من النساء والصغار، فحرم الاعتداء عليهم، وأوجب رعاية مصالحهم في ضوء ما شرع.

الجُنْزُءُ الخَامِسُ ﴿ الْحَبْلُ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُ مَا صُلْحَا وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَيَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُ مَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْحَرَصْ تُمْ فَلَا تَحِيلُواْكُلَّ ٱلْمَيْلِفَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغُن ٱللَّهُ كُلَّمِ مِنسَعَتِهِ عَ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضِّ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱللَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَمِن قَبَلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اللهِ مَافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ان يَشَأَيُذُهِ بَكُمُ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَ يَأْتِ بِعَاخَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى ذَالِكَ قَدِيرًا شَ مَّنَ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ

ثَوَابُ ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا شَ

الله وإن خافت امرأة من زوجها ترفُّعًا عنها وعدم رغبة فيها فلا إثم عليهما أن يتصالحا بأن تتنازل عن بعض الحقوق الواجبة لها كحق النفقة والمبيت، والصلح هنا خير لهما من الطلاق، وقد جُبلت النفوس على الحرص والبخل، فلا ترغب في التنازل عما لها من حق، فينبغى للزوجين علاج هذا الخلق بتربية النفس على التسامح والإحسان. وإن تحسنوا في كل شؤونكم، وتتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن الله كان بما تعملون خبيرًا، لا يخفى عليه شيء، وسيجازيكم به.

(الله ولن تستطيعوا - أيها الأزواج - أن تعدلوا العدل التام مع الزوجات في الميل القلبى، ولو حرصتم على ذلك؛ بسبب أمور ربما تكون خارجة عن إرادتكم، فلا تميلوا كل الميل عن التي لا تحبونها فتتركوها مثل المعلقة لاهي ذات زوج يقوم بحقها، ولا غير ذات زوج فتتطلع للزواج، وإن تصلحوا ما بينكم بأن تحملوا أنفسكم على ما لا تهواه من القيام بحق الزوجة، وتتقوا الله فيها، فإن الله كان غفورًا رحيمًا بكم.

﴿ إِن يتفرق الزوجان بطلاق أو خُلُع يغن الله كلَّا منهما من فضله الواسع، وكان الله واسع الفضل والرحمة، حكيمًا فى تدبيره وتقديره.

(أثَّا) ولله وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض وملك ما بينهما، ولقد عَهدنا إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وعَهدنا إليكم بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وإن تكفروا بهذا العهد فلن تضروا إلا أنفسكم، فالله غنى عن طاعتكم، فله ملك ما في السماوات وما في الأرض، وهو الغني عن جميع خلقه، المحمود على جميع صفاته

الله وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض، المستحق أن يطاع، وكفي بالله متوليًا تدبير كل شؤون خلقه.

🥡 إن يشأ يُهْلِككم - أيها الناس - ويأت بآخرين غيركم يطيعون الله ولا يعصونه، وكان الله على ذلك قديرًا.

🗐 من كان منكم - أيها الناس - يريد بعمله ثواب الدنيا فقط، فليعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة، فيطلب ثوابهما منه، وكان الله سميعًا لأقوالكم، بصيرًا بأفعالكم، وسيجازيكم عليها.

# و مِن فَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ: ﴿ وَمِن فَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ:

- استحبًاب المصالحة بين الزوجين عند المنازعة، وتغليب المصلحة بالتنازل عن بعض الحقوق إدامة لعقد الزوجية.
- أوجب الله تعالى العدل بين الزوجات خاصة في الأمور المادية التي هي في مقدور الأزواج، وتسامح الشرع حين يتعذر العدل في الأمور المعنوية، كالحب والميل القلبي.
  - لا حرج على الزوجين في الفراق إذا تعذرت العشرة بينهما.
  - الوصية الجامعة للخلق جميعًا أولهم وآخرهم هي الأمر بتقوى الله تعالى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي.

الجُزْءُ الخَامِسُ مَنْ الْمُرَاءُ الخَامِسُ مَنْ الْمُرَاءُ النِّسَاءِ مَنْ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّ

اللهِ عَيَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَ آءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٓأَنفُسِكُمۡ أَواُلُوَلِدَيۡنِ وَٱلْأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡفَقِيرًا فَٱللَّهُ أُوۡلَىٰ بِهِمَّا فَلَاتَتَبِعُوا۫ٱلْهَوَىٰۤ أَن تَعۡدِلُواْ وَإِن تَلْوَاْ أَوْتُعۡرِضُواْفَإِتَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعۡمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ كَانَ يُمَّا لَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓاْءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِتَبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ ٥ وَٱلْكِتَبِٱلَّذِيَ أَنْزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُّرُ ۚ بِٱللَّهِ وَمَلَيْهِ كَتِهِ ۦ وَكُنْيُهِ ۦ وَرُسُلِهِ ۦ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ۻٙڵڵڒؠؘعؚۑڐؙٳ؈ٳڹۧٱڵؖڋؚۑڹؘٵٙڡٮؙۅ۠ٲؿؙۄۜٙڴڣۯۅٲؿؙ۫ؖ۫۫۫ۄۜٵڡٮؙۅ۠ٲؿؙؖ؞ كَفَرُواْ ثُمَّا ٱزْدَادُواْ كُفَرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَلَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلَا اللَّهِ بَيِّرِ ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيكًا اللَّهِ اللَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلۡكَفِرِينَ أَوۡلِيٓآءَمِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَيۡبُتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ وَقَدْنَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِأَنَ إِذَاسَمِعَتُمْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ يُكُفَّرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ مَ إِنَّكُمْ إِذَامِّ شَلْهُمَّ

واتبعوا رسوله، كونوا قائمين بالعدل واتبعوا رسوله، كونوا قائمين بالعدل في كل أحوالكم، مؤدِّين الشهادة بالحق مع كل أحد، ولو اقتضى ذلك أن تُقررُّوا أو الأقربين منكم، ولا يحملنَّكم فقر أحد أو غناه على الشهادة أو تركها، فالله أولى بالفقير والغني منكم وأعلم بمصالحهما، فللا تتبعوا الأهواء في شهادتكم لئلا تميلوا عن الحق فيها، وإن حرفتم للشهادة بأدائها على غير وجهها، أو أعرضتم عن أدائها: فإن الله كان بما تعملون خبيرًا.

أي يا أيها الذين آمنوا اثبتوا على يا أيها الذين آمنوا اثبتوا على إيمانكم بالله وبرسوله، وبالقرآن الذي أنزله على رسوله، وبالكتب التي أنزلها على الرسل من قبله، ومن يكفر بالله وبيوم وبملائكته وبكتبه وبرسله وبيوم القيامة؛ فقد بعد عن الطريق المستقيم يُغَدًا عظيمًا.

إن الذين تكرر منهم الكفر بعد الإيمان، بأن دخلوا في الإيمان ثم ارتدوا عنه، ثم دخلوا فيه، ثم ارتدوا عنه، وأصروا على الكفر وماتوا عليه؛ لم يكن الله ليغفر لهم ذنويهم، ولا ليوفقهم إلى الطريق المستقيم الموصل إليه تعالى.

ش بش ر - أيها الرسول - المنافقين الذين يُظهرون الإيمان، ويُبطنون الكفر، بأن لهم عند الله يوم القيامة عذابًا

شُ هذا العذاب لأنهم اتخذوا الكفار أنصارًا وأعوانًا من دون المؤمنين، وإنه لعجب ذلك الذي جعلهم يوالونهم، أيطلبون عندهم القوة والمنعة ليرتفعوا بها؟! فإن القوة والمنعة كلها لله.

به ۱۰۰۰ من سود و عدم هم ۱۰۰۰ منها الله عليكم - أيها

المؤمنون - في القرآن الكريم أنكم إذا جلستم في مجلس وسمعتم فيه من يكفر بآيات الله ويستهزئ بها؛ فيجب عليكم ترك القعود معهم والانصراف عن مجالستهم، حتى يتحدثوا في حديث غير الكفر بأيات الله والاستهزاء بها، إنكم إذا جالستموهم حال الكفر بآيات الله والاستهزاء بها بعد سماعكم ذلك مثلهم في مخالفة أمر الله؛ لأنكم عصيتم الله بجلوسكم كما عصوا الله بكفرهم، إن الله سيجمع المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويضمرون الكفر مع الكافرين في نار جهنم يوم القيامة.

# مِن فَوَابِدِ الْآياتِ

• وجُوبً أَلعدلَ في القضاء بين الناس وعند أداء الشهادة، حتى لو كان الحق على النفس أو على أحد من القرابة.

إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ۞

- على المؤمن أن يجتهد في فعل ما يزيد إيمانه من أعمال القلوب والجوارح، ويثبته في قلبه.
- عظم خطر المنافقين على الإسلام وأهله؛ ولهذا فقد توعدهم الله بأشد العقوبة في الآخرة.
- إذا لم يستطع المؤمن الإنكار على من يتطاول على آيات الله وشرعه، فلا يجوز له الجلوس معه على هذه الحال.

الجُزّةُ الحَامِشُ الْجُرْةُ الحَامِشُ الْجُرْةُ الحَامِشُ الْجُرَةُ الحَامِثُ الْجُرَاءُ الحَامِثُ المُعَامِّ

سُورَةُ النِّسَاءِ

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُرْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُحُمِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓاْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓاْ ٱَلَمۡ نَسۡتَحُوذۡعَلَيۡكُمۡ وَنَمۡنَعۡكُمُ مِّنَٱلۡمُؤۡمِنِينَۚ فَٱللَّهُ يَحۡكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ ۗ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَخَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذَّكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ مُّ مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَلَوُٰلَآهِ وَلَآ إِلَىٰ ۚ هَ وَٰلآءً ۚ وَمَن يُضۡمِلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ وسَبِيلًا ﴿ يَاۤ يَكُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُواْ ٱلۡكَافِرِينَ أَوۡلِيَآءَمِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَتُريدُونَ أَن تَجْعَلُواْلِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَا مُّبِينًا ﴿ إِنَّا لَهُ إِنَّا اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَل مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا هِإِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ مَا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ

إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ١

(أنا الذين ينتظرون ما يحصل لكم من خير أو شر، فإن كان لكم نصر من الله وغنمتم قالوا لكم: ألم نكن معكم، شهدنا ما شهدتم؟! لينالوا من الغنيمة، وإن كان للكافرين حظ قالوا لهم: ألم نتول شؤونكم ونُحطَّكم إحاطة العناية والنصرة ونحمكم من المؤمنين بإعانتكم وتخذيلهم؟! فالله يحكم بينكم جميعًا يوم القيامة، فيجازى المؤمنين بدخول الجنة، ويجازى المنافقين بدخول الدرك الأسفل من النار، ولن يجعل الله بفضله للكافرين حجة على المؤمنين يوم القيامة، بل سيجعل العاقبة للمؤمنين ما داموا عاملين بالشرع صادقى الإيمان. 📆 إن المنافقين يخادعون الله بإظهار الإسلام وإضمار الكفر، وهو خادعهم؛ لأنه عصم دماءهم مع علمه بكفرهم، وأعد لهم أشد العقوبة في الآخرة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى كارهين لها، يقصدون رؤية الناس وتعظيمهم، ولا يخلصون لله، ولا يذكرون الله إلا فليلاً إذا رأوا المؤمنين.

فَّ هَوْلاء المنافقون متردِّدون في حَيرة، فلا هم مع المؤمنين ظاهرًا وباطنًا ولا مع الكافرين، بل ظاهرهم مع المؤمنين وباطنهم مع الكافرين، ومن يضلل الله فلن تجد له - أيها الرسول- طريقًا لهدايته من الضلال.

إنا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، لا تتخذوا الكافرين بالله أصفياء توالونهم من دون المؤمنين، أتريدون بفعلكم هذا أن تجعلوا لله عليكم حجة بينة دالة على استحقاقكم العقاب؟!

... أن إن المنافق ين سيج علهم الله في المكان الأسفل من النار يوم القيامة، ولن تجد لهم نصيرًا يدفع عنهم العذاب.

الله الذين رجع وا إلى الله بالتوبة والمسلكوا بعهد الله، وأخلصوا عملهم لله بلا رياء، فأولئك المتصفون بهذه الصفات مع المؤمنين في الدنيا والآخرة،

وسوف يعطي الله المؤمنين ثوابًا جزيلاً. و الله عاجة لله في تعذيبكم إن شكرتم له وآمنتم به، فهو تعالى البر الرحيم، وإنما يعذبكم بذنوبكم، فإن أصلحتم العمل، وشكرتموه على نعمه، وآمنتم به ظاهرًا وباطنًا فلن يعذبكم، وكان الله شاكرًا لمن اعترف بنعمه فيجزل لهم الثواب عليها، عليمًا بإيمان خلقه، وسيجازي كلًّا بعمله.

﴿ مِن فَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ .

- بيان صَفات المنافقين، ومنها: حرصهم على حظ أنفسهم سواء كان مع المؤمنين أو مع الكافرين.
- أعظم صفات المنافقين تَذَبُّنُبُهم وحيرتهم واضطرابهم، فلا هم مع المؤمنين حقًّا ولا مع الكافرين.
  - النهي الشديد عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين.
  - أعظم ما يتقي به المرء عذاب الله تعالى في الآخرة هو الإيمان والعمل الصالح.